



















في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة، وتنبئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم بحال، أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم، قال تعالى : { أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأُنَّهُمْ طُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ طُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَلَّهُمُ [ الحج : 39 ] .

وأنزل معه آيات بين لهم فيها أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر إلله، قال تعالى : { الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكر وَلِلهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } عَنِ الْمُنكرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } [ الحج : 41 ]





وكان الإذن مقتصراً على قتال قريش، ثم تطور فيما بعد مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، وجاوز قريشاً إلى غيرهم، ولا بأس أن نذكر تلك المراحل بإيجاز : قبل أن ندخل في ذكر الأحداث

اعتبار مشركيقـريشمحاربينُ لأـنهم -1 بــدأوا بــالعدوان فــحقلـلمسلمينأن يــقاتلوهم ويصادروا أموالهم دونغيرهم مـن بــقية مشركيالعرب

قـتاـلكـلمـنتــماًـلأمـنمـشركىاـلعـربـمع -2 قـريشولتحد معهم، وكذلككـلمـنتــفرد . بــاـلاعتداء علىاـلمسلمينمـنغير قـريش

قـتاـلهـنخانأو تــحيز لـلمشركينمـناـلهود -3 اـلاينكـانلـهم عقد وميثاقمع رـسولاـله صـلى اـله عليه وسلم، ونبذ مـيثاقهم إـلهم علىسـواء

قـتاـلهـنبـادأ بـعداوة المسلمينمـنأهل-4 الكتابكـالمارى حتى عطوا الجزية عنيـد الكتابكـالماري ماغرون .

الكفعمن دخلف إلسلام، مشركاً كانأو -5 يهودياً أو نصرلنياً أو غير ذلك فلا يتعرض لنفسه وماله إلابحق الإسلام، وحسابه على الله





ولما نزل الإذن بالقتال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبسط سيطرته على الطريق الرئيس الذي تسلكه قريش من مكة إلى الشام في تجاراتهم، واختار لذلك خطتين :

الأولى: عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق، أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة، وقد عقد صلى الله عليه وسلم معاهدة مع جهينة قبل الأخذ في النشاط العسكري، وكانت مساكنهم على ثلاث مراحل من المدينة، كما عقد معاهدات أخرى أثناء دورياته العسكرية، وسيأتي أثناء دورياته العسكرية، وسيأتي

الثانية : إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق .







ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ بالتحركات العسكرية فعلاً بعد نزول الإذن بالقتال وكانت أشبه بالدوريات الاستطلاعية، وكان : المطلوب منها كما أشرنا

- √ الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة، والمسالك المؤدية إلى مكة .
- ✓ عقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها
   على هذه الطرق .
- إشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم .
- إنذار قريش عُقبَى طيشها، حتى تفيق عن غَيها الذي لا يزال يتوغل في أعماقها، وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم، وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم، وعن الصد عن سبيل الله، وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة، حتى يصير المسلمون أحراراً في إبلاغ رسالة الله في ربوع الجزيرة.





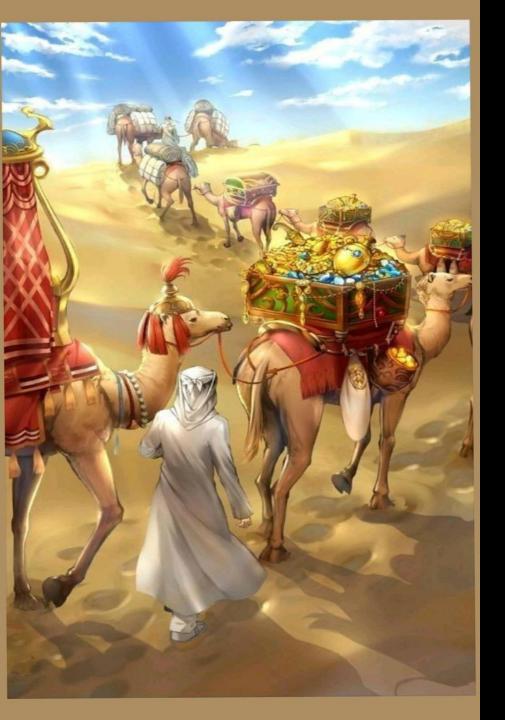

فی رمضان سنة 1 هـ، الموافق مارس سنة 623م، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب، وبعثه في ثلاثين رجلاً من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل، فلبغوا سيف البحر من ناحية العيص، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشی مجدي بن عمرو الجني ـ وكان حليفاً للفريقين جميعاً ـ بين هؤلاء وهؤلاء .حتى جحز بينهم فلّم يقتتلوا



وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض، وحمله أبو مرثد کناز بن حصین . الغَنَوي





في شوال سنة 1 من الهجرة، الموافق أبريل سنة 623م، بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين رجلاً من المهاجرين، فلقي أبا سفیان - وهو فی مائتین - علی بطن رایغ، وقد ترامی



وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين، وهما المقداد بن عمرو البهراني، وعتبه بن غزوان المارني، وكانا مسلمين خرجاً مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين، وكان لواء عبيدة أبيض، وحامله مسطح بن أثاثة ين المطلب بن عبد .مناف





في ذي العقدة سنة 1 <u>هـ،</u> الموافق مايو سنة 623م، بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في عشرين رجلا يعترضون عيراً لقريش، وعهد إليه إلا يجاوز الخرار، فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار، ويسيرون بالليل، حتى بلغوا الخرار صبيحة خمس، فوجدوا العير .قد مرت بالأمس



كان لواء سعد رضى الله عنه أبيض، وحمله المقداد بن عمرو





فی صفر سنة 2 ھ*ـ،* الموافق أغسطس سنة 623م، خرج ر سول الله صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه فی سبعین رَجَلاً من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقریش، حتی بلغ ودان، فلم يلق كيدا، واستخلف فيها على المدينة سعد بن عبادة برضم الله



وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشى الضمري، وکان سید بنی ضمرۃ فی زمانه، وهذا نص المعاهدة : ( هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمره، فإنهم امنون على أموالهم وانفسهم، وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله، ما بل بحر صوفة، وأن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه ) .



وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته خمس عشرة ليلة، وكان اللواء أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب.





في شهر ربيع الأول سنة 2 هـ الموافق سبتمبر سنة 623م، خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائتين من أصحابه*،* يعترض عيراً لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش، وألفان وخمسمئة بعير، فبلغ بواطا من ناحیة رضوی .ولم يلق كيدا



واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ، واللواء كان أبيض، وحامله سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه





في شهر ربيع الأول سنة 2 هـ، الموافق سبتمبر سنة 623م، أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة، ونهب بعض المواشي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلاً من أصحابه لمطاردته، حتى بلغ وادياً يقال له : سفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزاً وأصحابه، فرجع من دون حرب، وهذه الغزوة تسمى .بغزوة بدر الأولى



واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيض، وحامله علي أبي طالب





في جمادي الأولي، وجمادي الآخرة سنة 2 هـ، الموافق نوفمبر وديسمبر سنة 623هـ، خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسين ومائة ويقال : في مائتين، من المهاجرين، ولم يكره أحداً على الخَرِوجِ، وخرجوا على ثلاثين ِ بعيراً يعتقبونها، يعترضون عيراً لقريش، ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة، فيها أموال لقريش فبلغ ذا العشيرة، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشّام، فصارت سبباً لغزوة بدر الكبري.



وفي هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بنى مدلج وحلفائهم من بنى ضمرة

واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد عبد المخزومي، وكان اللواء أبيض، وحامله





في رجب سنة 2 هـ، الموافق يناير سنة 624م، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش و كتب له كتاباً، وأمره ألا ينظر فيه حتی پسیر یومین، ثم پنظر فیه . فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه : ( إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم ) . فقال : سمعاً وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك، وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، فنهضوا كلهم، غير أنه لمل كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا في طلبه.



وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة، وفيها عمرو بن الخضرمي، وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة، والحكم ابن كيسان مولى بني المغيرة . فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في اخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى احدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو او خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، واول اسيرين في الإسلام.



وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، وقال: ( ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ) وتوقف عن التصرف في . العير والأسيرين

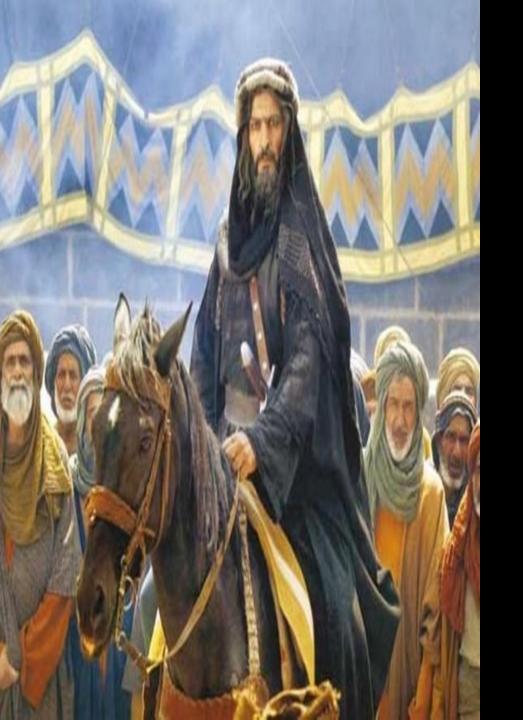

ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله*،* وكثر في ذلك القيل والقال، حتى نزل الوحي حاسماً هذه الأقاويل وأن ما عليه المشروكون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون : ِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَام قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِٰتَاَلْ ۣ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْخَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ } .[ البقرة : 217 ].



فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام، واضطهاد أهله، ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم ؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة، فأصبح انتهاكها معرة وشناعة ؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية تبتني على وقاحة ودعارة.

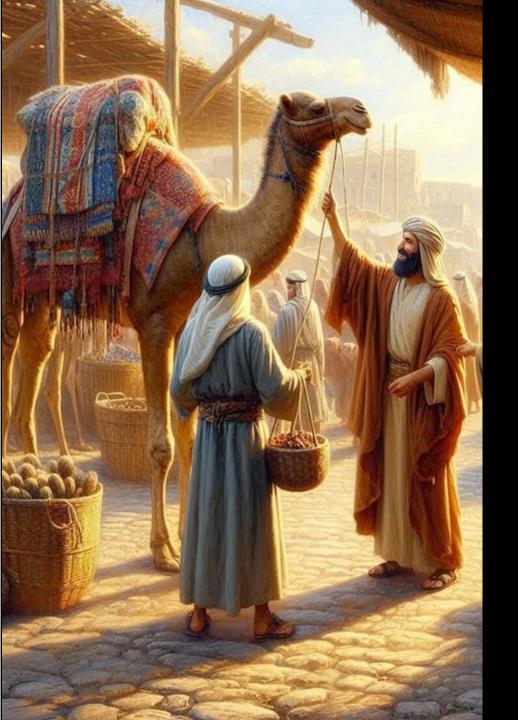

وبعد ذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين، , أدى دية المقتول أدى إلى أوليائه





تلكم السرايا والغزوات قبل بدر، لم يجر في احد منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعد ما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري، فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من الأفاعيل .

وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد امامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص، تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى ثلاثمائة ميل تِقريباً، ثم يقلتوا ويأسروا رجالهم، ويأخذوا أموالهم، ويرجعوا سالمين غانمين، وشعر هؤلاء المشركون بان تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم، وياخذوا طريق الصلاح والموادعة -كما فعلت جهينة وبنو ضمرة ازدادوا حقدا وعيظاً، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما کانوا یوعدون ویهددون به من قبل : من إبادة المسلمين في عقر دارهم، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر.







أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر شعبان سنة 2 هـ، وأنزل في ذلك آيات بينات : { وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُّ وَلاَّ تَعْتَذُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحتِّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَأَلَّفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عندَ الْمَسْجِدِ الْجَرَام حَتَّى ۗ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كََذَلِكَ جَزَاءَ الْكَافِرينَ فَانِ انْتَهَوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ُوَقَاتِلُوْهُمْ خَ<del>َ</del>تَى لاَ تَكُونَ ۚ فِثَٰنَةٌ ۖ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى النِّظَّالِمِينَ } [ البقرَة: 190: 193] ].





ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر، يعلمهم فيها طريقة القتال، ويحثهم عليه، ويبين لهم يعض أَحكامه : { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا يَعْدُ وَإِمَّا فَدَاء حَتَّى تَضَعَ الْجَرْبُ أُوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنَ لَيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِيَعْض وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِّن يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهُدِيَهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْحَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُتَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ } [ محمد : 4 :



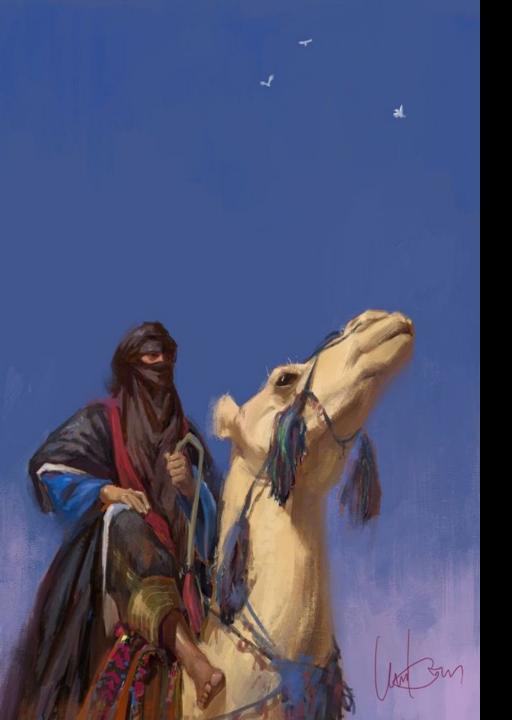

ثم ذم الله الذين طفقت أفئدتهم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال: { فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الَّقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ الْمَوْتِ إِلَيْكَ لَلْمَا الْمَعْشِيْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَوْتِ أَنْ لَكُونِ مِنَ الْمَوْتِ أَنْ لِيْ لَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ إِلَيْكَ فَيْتِ إِلَيْكَ فِي قُلْمَ إِلَيْكُ فَيْ إِلَيْكُ فَيْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُونِ إِلَيْكَ فَرَاتِ إِلَيْقِي إِلَيْكِ فَيْ إِلَيْكَ فَيْ إِلَيْكَ فَيْ إِلَيْكِ فَيْ إِلَيْكِ فَيْ إِلَيْكَ فَيْكُ إِلَيْكَ أَلْمَعْشِيْعِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْتِ إِلَيْكَ فَيْ إِلَيْكَ فَيْ إِلَيْكِ أَنْ إِلَيْكَ أَلْكُونِ الْمَلْكِيْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْمَوْتِ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعِلْمَ عَلَيْكِ أَنْ لَكُونَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ ال

وإيجاب القتال والحض عليه، والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال، ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطورائ، فكيف بالرب العليم المتعال، فالظروف كانت تقتضي عراكاً دامياً بين الحق والباطل، وكانت وقعة سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم، آلمتهم .وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر





وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراك الدامي، وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائيا، انظر كيف يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأساري والإتخان في الأرض حتى تضع الحرب أوز ارها، هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائياً . ولكن ترك كل ذلك مستوراً حتى یأتی کل رجل بما فیه من .التحمس في سبيل الله





وفي هذه الأيام - في شعبان سنة 2 هـ / فبراير 624م - أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد خلوا صفوف المسلمين لإثارة البلبلة، انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة

ولعل في تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلى بعد احتلال المسلمين هذه القبلة، أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم، وإن كانت بأيديهم فعلا فلابد من تخليصها يوما ما إن كانوا على من تخليصها يوما ما إن كانوا على الحق

وبهده الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين، واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله، ولقاء العدو في معركة .فاصلة لإعلاء كلمة الله







# اً أولًا: مستوى التذكر (المعرفة)

- 1. ما أول سرية أرسلها النبي ∏ قبل غزوة بدر؟ ومن كان قائدها؟
- 2. في أي سنة وقعت سرية عبيدة بن الحارث؟
- 3. متى نزل الإذن بالقتال؟
- 4. إلى أي اتجاه كانت القبلة في بداية الإسلام؟
- ما اسم الصحابي الذي
  قاد سرية سيف البحر؟



### ] ثانيًا: مستوى الفهم (الاستيعاب)

- $ar{1}$ . لماذا أرسل النبي  $ar{1}$  السرايا قبل غزوة بدر $ar{2}$
- 2. ما الهدف من تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟
  - 3. كيف كانت ردّة فعل المسلمين بعد نزول الإذن بالقتال؟
- 4. ما العلاقة بين سراياً ما قبل بدر والإعداد النفسي والعسكري النفسي والعسكري للمسلمين؟



## ] ثالثًا: مستوى التطبيق

1. تخيل أنك مؤرخ إسلامي، كيف تشرح أهمية سرية نخلة في تطور سياسة الردع عند المسلمين؟

2. كيف يمكن للمسلمين اليوم أن يستفيدوا من أسلوب النبي [] في التعامل مع تهديدات قريش في تلك الفترة؟

3. لو طلب منك إعداد درس لطلبة المدارس عن تغيير القبلة، كيف ستبسط لهم الفكرة وأهميتها؟



#### ] رابعًا: مستوى التحليل

- 1. قارن بين أهداف سرية حمزة وسرية عبيدة بن الحارث من حيث الزمان والنتائج.
- 2. ما أوجه الربط بين الإذن بالقتال وتكوين الدولة الإسلامية في المدينة؟
- 3. ما العوامل السياسية والدينية التي مهّدت لتغيير القبلة؟



## ☐ خامسًا: مستوى التركيب (الابتكار)

- 1. اقترح خطة تدريبية مستوحاة من سرايا النبي □ يمكن تطبيقها في المؤسسات التربوية لتعزيز الانضباط والعمل الجماعي.
- 2. صِغْ مشهداً درامياً قصيراً يمثل لحظة تغيير القبلة أثناء الصلاة، مبيئًا أثر ذلك على المجتمع المسلم.
- 3. لو كنت كاتبًا في زمن السرايا، كيف كنت ستنقل للمسلمين مشاعر الثقة التي غرسها النبي □ في أصحابه؟



- اسادسًا: مستوى التقويم (التقويم (التقدير والحكم)
- 1. هل ترى أن قرار الإذن بالقتال جاء في التوقيت المناسب؟ علّل إجابتك.
- 2. ما مدى نجاح سرايا ما قبل بدر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية؟
- 3. كيف تقيّم أثر تغيير القبلة في تمييز الهوية الإسلامية عن غيرها؟





| هل كِانت غزوة بدر معرٍكة                 | .1 |
|------------------------------------------|----|
| مخططًا لها منذ البداية؟ أم أن            |    |
| الأمور اتخذت منحى غير متوقع؟             |    |
| من هو الصحابي <mark>الذي جاء بخبر</mark> | .2 |
| قافلة قريش؟ وكيف غيّر هذا                |    |
| الخبر مسار الأحداث؟                      |    |
| كم كان عدد المسلمين في غزوة              | .3 |
| بدر؟ وهل كان لديهم استعداد               |    |
| حقيقي للقتال؟                            |    |
| لماذا سميت "غزوة الفرقان"؟               | .4 |
| وما الذي حدث فيها حتى <mark>تستحق</mark> | -  |
| هذا اللقب؟ 🥠                             |    |
| من الذي أشار على النبي 📗                 | .5 |
| بخطة التحرك يوم بدر؟ 🧼                   |    |
| ما موقف الأنصار عندما علموا              | .6 |
| أن المعركة قادمة لا محالة؟ وهل           |    |
| وافقوا على القتال؟                       |    |
| هل كان هناك دور للمنافقين أو             | .7 |
| اليهود في ما قبل بدر؟                    |    |
| كيف أثّرت السرايا السابقة على            | .8 |
| استعداد المسلمين لغزوة بدر؟              |    |

